كلمتهادئته

الاحتفال بالمولل

الرقم المسلسل: ٠٠٢ رقم الإيداع:

دار المصطفى للطبع والنشر والتوزيع

(سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح) العنوان: كلمة هادئة في الحياة البرزخية

المؤلف ومن في حكمه: د. عمر عبدالله

كامل

تطلب إصداراتنا في جميع أنحاء العالم من أوروبا: P.O. Box: 2232 C E, Liden 2301 The Nether Lands

بلاد الشام: دار الرازي - عمان الأردن

جنوب شرق آسيا:

مصر: من جميع مكتبات الأزهر وسيدنا

الحسين

تطلب جميع إصداراتنا من دار المصطفى للطبع والنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ۲۲۶۱هـ ۲۰۰۰م

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمد لله الذي جعل محمدًا رحمة للعالمين، وأغاث برحمته عموم المخلوقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكهال، خير من تضرب له أكباد المطي وتشد إليه الرحال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. وبعد:

و. فهذه سلسلة «مفاهيم يجب أن تصحح» ، والتي فاز بقدم السبق فيها المرحوم السيد الأستاذ الدكتور محمد علوي المالكي رحمه الله، وجمعنا به في جنات النعيم.

وكم كان مصيبًا حينها نادى منذ أمد بعيد بتصحيح هذه المفاهيم، فالسكوت عن مجازفة البعض -والتي وصلت إلى حد التكفير والاتهام بالشرك بسبب المغالاة في هذه الفياهيم، وحَمَّل يعضها من العقائد وهيميمن الفروع - أحدث كثيرا من الفتن بَيالتي في هذه اليوم التي مين العقائد وهيميمن الفروع - أحدث كثيرا من الفتن بَيالتي في هذه الاحتفال، ونقلت اتفاق جل علاء الفتن بيالتي في هذه الاحتفال، ونقلت اتفاق جل علاء المسلمين عليه، مستندا في كل ذلك إلى الكتاب والسنة، بها لا يدع مجالا للشك في مشرو الله التربي القرائل عال القرائل عالة والتوفيق إنه أو المنتم السماع قره و مدوره و عبدالله كامل مسبنا ونعم الوكيل.

د. فحمر فبدالله كالل في ربيع الأول ١٤٢٦هـ القاهرة- مصر

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

ويعد:

فإن مجلس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قربة من القربات لما يحتويه من

صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لله وغير ذلك من القربات.

وإذا تفحصنا محتويات المولد، سنجد أن جميعها من الأمور المستحبة شرعا،

وهميقوم عملة افتيا يلين القرآن الكريم.

ذُكُر شيء من شهائل النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

إنشاد شيء من المدائح النبوية.

الدعاء والتضرع.

إطعام الطعام. ً

هذه هي محتويات المولد غالبا، مع إنكارنا على الزيادة على ذلك مما يتنافى مع

الشروكا الشريف اثنان من الأمة على استحباب هذه المحتويات.

ويبقى الخلاف على المولد من حيث كونه مستحدثا بالطريقة الموجودة، ومن

حيث الاجتماع عليه ووقته، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى.

أولا: تخريج جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من الكتاب والسنة

الدليل الأول: تعظيم أيام وأماكن ولادة بعض الأنبياء في الكتاب والسنة.

فمن ذلك تعظيم يوم الجمعة لخلق آدم عليه السلام قيه، وسيأتي بيانه. ومن ذلك ما ورد عن شداد بن عويس، أمر جبريل عليه السلام النبي صلى

الله عليه وسلم بصلاة ركعتين ببيت لحم ثم قال له: أتدري أين صليت؟ قال: لا، قال وصلافك أن السلام على ولأنبياء يهم مولدهم ورد في القرآن كقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ﴿ وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ﴾ " أفلا يكون محمد

﴾ "، وقال تعالى: ﴿ قُـلْ لِلَّـذِينَ آمَنُـوا يَغْفِـرُوا لِلَّـذِينَ لا يَرْجُـونَ أَيَّـامَ اللَّهَ ﴾ "،

فالظاهر من الآيتين أن الأيام عند الله أيام صبر وشكر، فالذي نرجوه من الأيام هو

البركة التي وضعها الله فيها، وهو المراد في الآية الثانية. ولنتدبر قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ الله ﴾ ولم يقل (لا يرجون الله)

بمعنى النعمة التي يمن الله بها في تلك الأيام، وإلا فالأيام مخلوقة لا تضر ولا تنفع ولنتأمل قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهَ ۖ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ ﴿ أَليس يوم و لادة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو يوم فرح ورحمة؟ فهو القائل « أنا الرحمة

() / )

<sup>(</sup>١) (مريم: من الآية ٣٣)

<sup>(</sup>١) (ابراهيم: من الآية٥)

<sup>(</sup>١) (الجاثية: من الآية ١٤)

<sup>(°) (</sup>يونس: من الآية ٥٨)

المهداة » فإن تذكرنا هذا اليوم، أنكون أتينا بأمر مندوب أم محظور؟ خصوصا أن مثل هذه المجالس تحبب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرهم بصفاته الخلقية والخُلقية.

الدليل الثاني: قصة عتق أبي لهب لثويبة الأسلمية فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلقال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: «إن أول من أرضعته صلى الله عليه وسلم هي ثويبة مولاة أبي لهب وكان قد أعتقها حين بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رآه أخوه العباس بعد موته في المنام بعدما رآه بشر خيبة، سأله: ما لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه بعتاقتي لثويبة فإذا كان هذا في حق الذي جاء القرآن بذمه يُخفف عنه العذاب لفرحه بمولد (وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» أن المنقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع أن في بالك بمن فرح به وهو مؤمن موحد ومات على ذلك.

وهذا ما ذكره وقرره أيضاً شيخ القراء والمحدثين الحافظ شمس الدين بن الجزيري في عيف التعريف بالمولد الشريف الدمشقي في كتابه «مورد الصادي في الجزيرا المسلمان الدين بن تصر اللدين بالمولد المسلمين الدين بن تصر اللدين بالمولد المسلمين الدين بن تصر اللدين بن تص

مولاد المادي الله المحتلى عمره بتبت يداه في الجحيم محلّدا أله المحتل ال

الدليل الثالث: احتفاله صلى الله عليه وسلم بمولده بصيامه يوم الإثنين.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) وأصل الحديث في الصحيحين. وقد ذكر السهيلي وغيره أنه قال لأخيه العباس في هذا المنام: وإنه ليخفف عني في كل يوم اثنين. وهذا الحديث مذكور في صحيح البخاري في «كتاب النكاح». وقد ذكره ابن كثير في كتاب «سيرة النبي» الجزء الأول ص ١٢٤، وفي كتاب «مولد النبي» ص ٢١، وفي كتاب «البداية والنهاية» ص ٢٧٢ – ٢٧٣.

فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: « ذاك يوم ولدتُ فيه، وفيه أنزل علي »... وهذا نص في الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم لا يحتمل غيره.

إلا أن الصورة مختلفة، ولكن المعنى موجود سواء كان ذلك بصيام أو بإطعام طعام أو اجتماع على ذكر أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله ﷺ « ذاك يوم ولدت فيه » نص يشتمل على أمرين: اسم ذلك اليوم وهو الاثنين، واليوم الذي يصادف مولده الله على كل سنة وهو الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والأصل حمل الحديث على العموم، فحينئذ يفهم من عموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بتعليله الصيام بيوم مولده إلى إظهار الـشكر لله الدليل الرابع: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء. تعالى والذي هو من مظاهر الاحتفال في ذلك اليوم من كل عام وفي كل يوم اثنين. والله فأعلم إين عباس رضي الله عنها قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال رسول الله صلى وافله هليه وطيمية: تألفيون لمولى بطق المنهات كوالله عليه الله عليه وسلم كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت وانقضت، فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرها، وتعظيم يومها، لأجلها وقد استدل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بهذا الحديث على ولأنه ظرف لها. مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما في فتوى له نقلها الحافظ

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲/ ۱۹۸)

<sup>(^)</sup> أخرجه البخاري (٧/ ٢١٥) ومسلم (رقم١١٣٠).

السيوطي في حسن المقصد في عمل المولد فقال ما نصه: « فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما مَنَّ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة، والشكرُ لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم» (٩٠٠). اهـ.

وصوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء احتفال منه بنجاة سيدنا موسى عليه السلام، ولا شك في أن ذلك هو سبب صوم النبي صلى الله عليه وسلم له، وفي هذا تشريع لتَذَكُّر المناسبات العظيمة والاحتفال والفرح بها، ومولد الدليل الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوه.

النبي يقولل الإسعام الموسير والمحلم الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة: «أصل الاجتماع لوطهار الاجتماع لصلاة التراويح سنة وقربي. وكذلك نقول: أصل الاجتماع لإظهار ثم قال: «وظهر لي تخريجه على أصل آخر، وهو ما أخرجه البيهقي، عن أنس، مثامل ».

ورد أن عبد المطلب قد عقّ عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية، ورد أن عبد المطلب قد عقّ عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية، فيحمل على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان إظهاراً للشكر على إيجاد فيحمل على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه، لذلك في حمو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل الجمعة: «وفيه خُلق في فضل الجمعة: «وفيه خُلق في فضل الجمعة: «وفيه خُلق فلك من وجوه القربات» وإظهار المسرات».

<sup>(</sup>۱) انظر الحاوي للفتاوي (۱/۱۹۶).

<sup>(</sup>۱۰) ص. ٤٥- ٢٢

آدم (۱۱)

والحديث في رواية النسائي وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على... » الحديث

فقد تشرف يوم الجمعة بخلق آدم عليه السلام وهو أصل البشر، ومن ولده الأنبياء والأولياء والصالحون، أي أنه يتضمن خلقهم جميعا، ومنهم سيد ولـ د آدم سيدفاللح يختص هذاله التعظيم بذلك اليوم بعينه، بل يكون له خصوصا ولنوعه عمومامها تكدركما مو الحال فيدوم الجمعة شكراللنعمة. وسلم بيوم الجمعة الشراكها في نفس العلة، بل إنه ليكاد أن تكون العلة في يوم مولده على أقوى وذلك أن الزمان تشرف بمولد آدم عليه السلام، فكيف الحال بالزمان الذي جاء فيه سيدا أفلق كوللنابية عليه الشمليوقسقالم النبي عظمكيل ويدو في الجمعمة الأناب عبلا وللنها الم وفي الله المن المن عن موال المن الله عليه والمناه عن الله عنه والمنه الله عليه وسلم.

فبالأولى إذن إحياء ذكري مولده ركالله

ومن ذلك ما أخرجه البخاري (١٠٠٠ وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال: أي آية؟ قال: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والكان الذين نزلت فيه، ورسول وأتممت عليكم تعملي ورضيت لكم الإسلام ديناً المناس. الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة. فيه: «نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم عرفة»، وقال الترمذي: وهو صحيح نا المرمذي الماء

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (١/٨٠١)، والترمذي (رقم٤٩١) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱۲) (الفتح ۸/ ۲۷۰)

<sup>(&</sup>quot;) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (٥/ ٢٥٠)

وفي هذا الأثر موافقة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اتخاذ اليوم الذي حدثت فيه نعمة عظيمة عيداً، لأن الزمان ظرف للحدث العظيم، رغم أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل يوم نزول هذه الآية عيدا. الدليل السابع: ذكر الله سبحانه وتعالى لقصص الأنبياء في القرآن ومنها قصة

ولادة يحيى ومريم وعيس عليهم السلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿ وَتَبَيَّتُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ ﴾ وو في الله عليه وسلم أولى وأعظم الأنبياء تثبيت للفؤاد فقصة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعظم ونحن أحوج إلى تثبيت أفئدتنا من رسول الله عليه .

تشيتلو في هذا المعنى قال بعضهم:

كلاً نقص عليك من أنبائه مما نثبت قلبك الذَّكَّارا

فـــسواه أولى في ثبات فــؤاده وثناه أولى أن يكون شـعارا الدليل الثامن: كون المولد وسيلة إلى فعل كثير من الطاعات. إن الاحتفال بالمولد يشتمل على كثير من أعمال البر كالصلاة على النبى صلى

الله عليه وسلم والذكر والصدقة، ومدح وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم،

وذكر شائله الشريفة وأخباره المنيفة، وكلُّ هذا مطلوب شرعاً ومندوب إليه. وما كان يبعث ويساعد على المطلوب شرعاً فهو مطلوب، لذا قال تعالى مخبراً

جميعا ٣٠٠٠.آهـ. (") الأحزاب:٥٦.

<sup>(0 · 7 /</sup> m) (\v)

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح نفسه وغيره من الأنبياء السابقين، ورغّب في ذلك، وعمل به الصحابة بحضرته، فرضي به ودعا لمن مدحه وأثابلة جرج أحمد وابن أبي شيبة، والطبراني في المعجم الكبير عن الأسود ابن سريع قال: قلت: يا رسول الله مدحتُ الله بمدحة، ومدحتك بمدحة، قال رسول الله صلى والله عليه وسلط الله والله عليه والله الله الله الصحابة، فقد صلى والله عليه وسلالله والله والمناه وابن عساكر في التاريخ (مختصر ابن منظور)، عن عبدالله بن رواحية فرضي رالله عنه والله وكتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع والاستماع للحادي في الملدح جائز لا شيء فيه، ففي صحيح البخاري في الملاح جائز لا شيء فيه، ففي صحيح البخاري في المدح بائز لا شيء فيه، ففي صحيح البخاري وكان للم الله عليه وسلم إلى خيبر. فسرنا لله عمل الله عليه وسلم إلى خيبر. فسرنا لاهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدفنا ولا صلينا عامرٌ رجلاً شاعراً فنزل يحدو بالقوم يقول:

و ألق بن سبح بنا أتين الشبية (٢ / ١٨٠)، والطبراني في الكبير (١/ رَقَم ١٨٤٢) يح بنا أتين (١/ رَقَم ١٨٤٢) وابن أبي شبية (٦ / ١٨٠)، والطبراني في الكبير (١/ رَقَم ١٨٤٢) عن أبي سعيد الأشج، حدثنا وأخرجه حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان (ص١٤ رقم ٢٢٣)، عن أبي سعيد الأشج، حدثنا عبدالسلام بن حرب بن عوف عن الحسن، عن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

وهذا الاسناد صحيح، مسلسل بالثقات المحتج بهم في الصحيح، وعوف هو ابن أبي جميلة، والحسن هو البصري وقد سمع من الأسود.

(١٠) أحمد في المسند (٣/ ٤٥١)، وابن عساكر في التاريخ (مختصر ابن منظور ١٥٨/١٢)

(٢) البخاري ، كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر (٥/ ٢٢٩٤)

ولهذا نظائر، انظر صحيح البخاري (كتاب الأدب، باب مايجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، وباب المعاريض مندوحة عن الكذب) وفي صحيح مسلم في أوائل كتاب الشعر من صحيحه.

ومعلوم أن الأصل حمل الآية على عمومها، ومن جملة عموم قوله تعالى ﴿ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِلْعَالَمِينَ ﴾ "فالمقصود بالرحمة هو محمد صلى الله عليه وسلم.وهذا من أقوى أنواع التفسير، فتفسير القرآن بالقرآن مقدم عند العلماء على تفسير القرآن بها ورد عن الصحابة والتابعين.

كما أن هناك من المفسرين من فسر الآية بهذا الوجه:

ففي الدر المنثور للحافظ السيوطي "أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنها في الآية قال: فضل الله العلم، ورحمته النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قل الآلوني الآلية هي النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمشهور وصف النبي الله الله على الرحمة كما يرشد إليه قول المتعالى الله ونقل ابن الجوزي في تفسيره "" ثمانية أقوال لمعنى الرحمة في الآية جاء فيه أن وما أرسلناك إلارحمة للعنى الفضل والرحمة هو: أن فضل الله العلم ورحمته محمد الله ورواه الفالث المعنى الفرح بمولد رسول الله العلم ورحمته محمد الله الفلم ورحمته عمد الله الفلم الله الملم ويشاب الفي الذي الفرائي المنائية المنائي المنائي المنائي المنائي الفرائي المنائي الفرائي الفرائي الفرائي الفرائي الفرائي الفرائي الفرائية المولد الله المعلم ويثانية المنائي المنائي المنائي الفرائي المنائي الم

<sup>(</sup>۱۱) (يونس:۸۵).

<sup>(</sup>۱۰۷:الانساء)

<sup>(</sup>٣٦٧/٤)(")

<sup>(</sup>١٠٧:الانبياء:١٠٧)

<sup>(1 { 1 / 1 • ) ( \* 0 )</sup> 

<sup>(</sup>١) (الانبياء:١٠٧) وينظر تفسير أبي السعود (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>ξ · /ξ) (YV)

وهو من الأمور العادية العرفية التي لا يقال فيها أكثر من أنها محبوبة أو مبغوضة للشارع. وبها يحتويه المولد من أعهال مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يكون قربة ولو كان المولد عبادة للزم أن يكون له شكل مخصوص ونص مخصوص، والشأن في الموالم أنه يختلف شكلا وهمئة من قطع لآيخ النطاعة كالذكر والصلاة على والشأي هما أنه في الموالم أنه إدا وفع الفعل المباح مقرطا بتية النطاعة كالذكر والصلاة على رسول الله وتدارس سيرته العطرة ومدحه والثناء عليه فهو قربة وطاعة باعتبار النية، فالمجتمعون على هذا مثابون عليه إن شاء الله تعالى، ويدل على هذا النص الصريح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: « وفي بضع أحدكم صدقة، النص الصريح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: « وفي بضع أحدكم صدقة، قالونان يل وسول الله المناه المنا

#### تحقيق معنى البدعة

إن الذين ينكرون على المحتفلين بالمولد النبوي الشريف يتذرعون بقولهم أنه بدعة مستحدثة «وكاريدعة ضالالة» وبيان ما هو الذي يحكم عليه بالبدعة والله في المحكم المعالمة بالبدعة والله في المحكم المعالمة بالبدعة الضالة.

أوضّح ابن الأثير في النهايةمعنى البدعة وأقسامها فقال:

« البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال، في كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار.

وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهوا في عليه وسلم فهوا في موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو في الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا فقال: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها» وقال في ضده: «ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه لما كانت من أفعال الحير وداخلة في حيز المدح ساها بدعة ومدحها، لأن النبي و و زمول الله عليه مواله المخالج المنافية وهية المخالمة المنافية الله المنافية وهية المخالمة المنافية المنافية وهية المخالمة المنافية وهية المخالمة المنافية ومن من بعدي أبي بكر وعمر»، وعلى هذا وسلم المنافية من المنافية من يا يريد: ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة المناه.

١ - البدعة نوعان:

أ) بدعة هدى، وهي ما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجور هم شيء »(٢٠) ، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على البدعة هنا ينقص من أجور هم التي وصفها النبي صلى النبي عليه وسلم على البدعة هنا منا بعده كتب سنة على منا ولا ينقص من أوزار هم شيء »(٣) ، فتحمل السنة السئة في الحديث على بدعة الضلالة.

<sup>(</sup>١٠٦/١) النهاية (١٠٦/١)

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مسلم في صحيحه (٢٠٥٩/٤)

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٥٩)

٢. يخصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة » بالبدعة السيئة وذلك جمعاً بين الأحاديث، وهو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم حينها ابتدعوا بدعاً حسنة لا تخالف أصول الشرع بل هي موافقة، لها تمام الموافقة وفي عملهم هذا لم يأتوا بدين جديد ، وسيأتي نهاذج من أفعال الصحابة تبين أنهم قال النووي: «قوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة»، هذا عام خصوص والم اد غالب الدع» «». فهمو الخَذِيْوِ النهيذا صلى الله عليه الرسوام في البدن قر أغيام من مرالي يده قصية سنة ه بالعة اللحديث، فقال فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من الأباطيل والمستقبحات. وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وقالما لم لخالا ظل رمحاد ثجب عقي شكل حبد لحقيضالا لله لا إيا أكم لمو العبقال لح طلائم لوت المإلطكلة ولالعد خللالات في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وقد أوتي جوامع الكلم، فلو كَانت كُل بدعة في النار بدون تفريق بين حسنة وسيئة لقال كل بدعة في النار، قانعاً في النبي صلى الله عليه وسلم هيئه المباحات لكثرتها. و فمن زعم تحريم شيء بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فقد ادعى ما لئين عليه دليل وكانت دعواه مردودة النه الله عليه وسلم لم يفعل جميع المندوبات لاشتغاله بمهام عظام استغرقت معظم وقته: تبليغ الـدعوة، ومجادلة المشركين والكتابيين وجهاد الكفار لحماية بيضة الإسلام وعقد معاهدات

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۲/ ۱۵٤)

<sup>(</sup>٣٠) انظر شرح ابن رجب على الأربعين النووية .

<sup>(33°)</sup> انظر إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة للسيد العلامة المحدث عبدالله بن الصديق الغماري ص٩.

الصلح والأمان والهدنة وإقامة الحدود وإنقاذ السرايا للغزو وبعث العمال بجباية الزكاة وتبليغ الأحكام وغير ذلك مما يلزم لتأسيس الدولة الإسلامية، وتحديد معالمها بل ترك بعض المندوبات عمداً مخافة أن يفرض على أمته أو يشق عليهم إذا هو فعله.

أقسام، واجبة ومندوبة ومجرامة والمكرولهة ومهاحة ومالمة والمبتدعين وشبه ذلك.

ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك. ومن المباح التبسيط في ألوان الأطعمة وغير ذلك. والحرام والمكروه ظاهران »(٣٠٠).

ومثله ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني عن العز بـن عبـد الـسلام في آخـر

<sup>(&</sup>quot;) (البقرة: من الآية١٩٧)

<sup>(</sup>٥٠) (الأنعام: من الآية ١٦٠)

<sup>(</sup>١٠) (الحج: من الآية٧٧)

<sup>(</sup>٣) (الشورى: من الآية ٢٣)

<sup>(</sup>١٠) (الزلزلة:٧) .

<sup>(</sup>۲۱) انظرشرح النووي على مسلم (٦/ ١٥٤)

كتابه القواعد نشا

لقد أحدث الصحابة كثيراً من الأمور المبتدعة الحسنة التي رأوا أنها تندرج تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من سن سنة حسنة » وأن لها أصلا من ألح و عمل شييانا عمر بنه الخطاب الأموى الله عنه على جمع الناس في التراويح من أصو الشريعة، ومن بخله تلك بالأموى الله عنه على جمع الناس في التراويح ولما رآهم قال سيدنا عمر رضى الله عنه: « نعمت البدعة هذه » «ن».

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح في شرحه لقول سيدنا عمر: « نعمت البدعة هذه»: «والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي الله مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنفسم إلى الاحكام الخمسة » أساء أها عنه فوالقصة أن شهورة من إلى أن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما عمول على التحريم مطلقاً خطأ محض بل منه ما هو قبيح شرعاً فهو محرم أو مكروه ومنه ما هو حسن شرعاً فهو واجب أو مندوب وإلا لكان صنيع أبي بكر وعمر حمر وعمر وعمر وعمر والله والله

- (۱) روى القصة الإمام البخاري في صحيحه (٢/٧٠٧).
  - (۱) فتح الباري (۶/ ۲۵۳)
- (٢٠) وقد رواها الإمام البخاري في صحيحه (١٧٢٠).
  - (۱) البخاري (۱/ ۳۰۹)

فهل يصح أن يقال إن سيدنا عثمان رضي الله عنه مع إقرار الصحابة له فعله هذا مبتدع وضال وأن الصحابة مبتدعة وضلالي؟ الخرمين الشريفين في جماعة في رمضان كل ليلة، وختم القرآن في صلاة التراويح، وغير ذلك مما يقاس عليه بدعة المولد النبوي الشريف بشرط عدم حصول المنكر فيه وأن يشتمل على ذكر الله فإذا سلمنا بقول من قال بتعميم وصف الضلالة على كل بدعة يجب علينا أن وفعل المباحات.

الأذان الثاني يوم الجمعة وأن نقول عن هؤ لاء الصحابة مبتدعة ضالون. الترك لا يفيد تحريم الشئ

ونقصد بالترك هنا: أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يفعله، أو يتركه السلف الصالح، من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك الشيء والمتروك يقتضي قاتحرينها الوسترالالي به كثير من المتأخرين على تحريم أشياء أو ذمها، وأفرط في استعاله بعض المتنطعين المتزمتين، ورأيت ابن تيمية استدل به واعتمده في عدة مواضا لجق أن الترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور ومحرم لا يكون حجة في المنع والتحريم، بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل أو القول

مشروع جائز. وأما أن يفيد تحريم ذلك الفعل أو القول فلا يدل على ذلك، وإنها ثم وحدت الإمام أبا سعيد بن لب ذكر هذه القاعدة أيضاً. وحدت الإمام أبا سعيد بن لب ذكر هذه القاعدة أيضاً. يستفاد ذلك من وضع بدل عليها من ذلك ما جاء (ج٢/ص٢٧١): وأما حديث علي فلا حجة فيه أصلاً؛ لأنه ليس فيه إلا إخباره بها يستفاد ذلك من دليل يدل عليه. عليه وسلم صلاهما، وليس فيه نهي عنها ولا كراهة لهما، فها صام عليه السلام شهراً كاملاً غير رمضان، وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر كامل تطوعاً أ.هـ فهذا نص صريح في أن الترك لا يفيد كراهة فضلاً عن الحرمة.

ودليل هذه القاعدة ما يأتي:

١ - أن التحريم لابد فيه من ورود أحد أمور: إما النهي أو لفظ التحريم أو ذم

الفعل أو التوعد عليه بالعقاب أو دخوله تحت قاعدة شرعية تقتضي تحريمه.

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (١٠) ولم

يقل: وما تركه فانتهوا، فالترك لا يفيد التحريم.

(") (الحشر: من الآية ٧)

٣- قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» ولم يقل: وما تركته فاجتنبوه، فكيف دل الترك على ٤- لم يذكر أحد من الأئمة الأصولين الترك كدليل على التحريم. ولا ذكروه في تعريف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحريم؟ وأن الترك يحتمل أنواعاً غير التحريم، والقاعدة الأصولية تقول: إن ما دخله الإحتمال سقط به الاستدلال النسلسلة المعنون (الترك لا ينتج حكاً).

## أقوال بعض العلماء ومؤلفاتهم في المولد

هناك كثير من العلماء الأكابر الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والفضل والصلاح، أقروا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ودللوا على جوازه، كالحافظ أبي الخطاب بن دحية والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ جلال الدين السيوطي والحافظ شمس الدين بن الجزري والحافظ أبو الطيب محمد بن إبراهيم السبتي المالكي وغيرهم الكثير من علماء المسلمين الذين أجازوا واتبعوا الاحتفال بمولده ﷺ.

وكثير منهم أيضا ألفوا كتبا سموها بالمولد:

فهذا الواقدي قد ألَّف في السيرة النبوية وكتابه معروف باسم مولد الواقدي. والجعبري: موعد الكرام لمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وأحمد الغرناطي: ظل اليهامة في مولد سيد تهامة، علماً أن جميع الكتب السابقة هي كتب في السيرة النبوية الشرويفل عافظ لثلعلوم أنالين كثين للميزر المشلخ ابف تلمعر يكتب الموللد الأشرجف في وَ السَّكِةِ طِي كِتَابٍ أَسِياهِ (حسن القصد في عمل الولد). في شهر ربيع الأول، ما ويَعْمَا فيك في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أم مذموم؟ وهل يثاب فاعله؟ أو لا؟ والجواب عندي: أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي ﷺ وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بموليه الثريف". أب و الفضل ابن حجر عن أثم قال: "وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أب و الفضل ابن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة، قال - ويقصد ابن حجـر-: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى ودكر قصة ضيام يوم عاشوراء، وقد تقدم ذكرها في أدله المولد، الله عايذ كوسالام في معلديد فوالعساقلان في كتمان المائة الثامنة. عن ابن كثير يقول وفي آخر أيامه دوّن كتاباً عنوانه مولد رسول الله على

بلغت شهرته الآفاق. هذا الكتاب يجيز ويحض على الاحتفال بالمولد. ويقول: «إن ليلة مولد النبي الله كانت ليلة شريفة عظيمة مباركة سعيدة على

المؤمنين، طاهرة، ظاهرة الأنوار جليلة المقدار "ن".

(١٩ ص ١٩)

ويقول الإمام السبكي: عندما نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف يدخل الأنس قلوبنا ونشعر بشيء غير مألو في البدر الطالع»: «إن الاحتفال بالمولد النبوي جائز». ويذكر أن الملاّ على القاري كان له الرأي نفسه في كتاب اسمه المورد الروي في المولد النبوي، وقد وضعه خصيصاً ليؤيد الاحتفال بالمولد النبوي. ويقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: « والاستماع إلى صوت حسن في احتفالات المولد النبوي أو أية مناسبة دينية أخرى في تاريخنا لهو مما يدخل الطمأنينة إلى القلوب ويعطي السامع نوراً من النبي الله إلى قلبه ويسقيه مزيداً من وقال الإمام السخاوي: بدأ المولد بعد ثلاثة قرونٌ من وفاة النبي الله واحتفلت العين المحمدية """. به جميع العلامة على العلم المحمدية الله وحده بالصدقات به جميع الأمم الإسلامية، كما تقبله جميع العلماء بعبادة الله وحده بالصدقات وتلاوة السبح الذي الإمام المجتهد أبو شامة المقدسي في كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادث) الاحتفال بالمولد فقال: « ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في اليوم الموافق ليوم مولده ﷺ من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإنّ في ذيلا يحر أضع حلافيه من العلاج مون علفقر أبي شاشامع اللَّه بعي حبتوني صلخ الله عليه وعتراضاته فيله قال، وهذا يدل على استحسان للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وقد صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». صححه الحاكم في المستدرك.

ويذكر أن لتاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري الفاكهاني المتوفى سنة (٧٣٤هـ) رحمه الله تعالى رسالة في الاعتراض على المولد، فحواها الاعتراض على ما يدفي المهم الله المشروعية بل على ما قد يشوبه من مخالفات، وهي لا تختص به بل تقع في غيره أيضاً، ثم إن الفاكهاني المذكور تأخر عمن استحسنوه وأقروه كما تقدم، فكان كلامه كالمخالف لما اتفق عليه المسلمون، ففيه نظر من هذه المجالة المحمد الأصول.

وقد أورد الحافظ السيوطي رسالة الفاكهاني رحمهما الله تعالى في (حسن المقصد

في عمل المولد)؛ وتعقبه ولم يُبق له شهرة (١٠٠٠ قال في الفتاوي:

« الاجتماع على الطاعات والعبادات نوعان: أحدهما سنة راتبة، إما واجب

وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وصلاة الكسوف

والاستسقاء والتراويح فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة. والثاني ماليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل أو على قراءة قرآن، أو ذكر الله، أو دعاء، فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة، فإن النبي على التطوع في جماعة أحياناً، ولم يداوم عليه إلا ما ذكر، وكان أصحابه إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ والباقي يستمعون... وقد رُوي في الملائكة السيارين الذين يتبعون مجالس الذكر الحديث المعروف. فلو أن قوماً اجتمعوا بعضو النيكلي على أيضلافه تطولاع ديب غاين أمن فعلفا والمتأولاك مجتهاداً أوا تبقة عدالله النسلة ألواتبة لل يحرمن قوطنه القول في ملياة مالولي في المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفوراً له، إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها، إنها حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه: كالصوم والذكر، والقراءة، والركوع والسجود، وحسن القصد في عبادة الله، وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه. وانتفى موجبه بعفو الله، لاجتهاد صاحف أفتاته عليداوى ويهذيذ اللجني ثابه حفي كليهما يسكتعظيه عظول البلاتخا لحكموهة أمقد الفائد بعانكن الهامل القيكولان مصغف يكرأ هته عظالنه في منه اتصاله عبوا ضطعنهم بالمشروع الذي المرابعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك ١٠٠٠.اهـ. (١٩٠٠) أَنْظُرُ الْحَاوِي للفتاوي ١٩٣/١)

<sup>(</sup>۱۹) فتاوی ابن تیمیة (۱۳۲/۲۳).

<sup>(</sup>۰۰) فتاوى ابن تيمية (۲۳ / ۱۳٤).

### الصورة الصحيحة للمولد النبوي الشريف

إن ذكر النبي الله والتعلق به يجب أن يكون في كل حين لا فقط بمجرد ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، لأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو ذكر سيرته وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهذا ليس مخصوصاً بليلة مولده فقط، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم والتعلق به يجب أن يكون في كل حين ويجب أن تمتلئ بم النفوس نعم إن في شهر ولادته يكون الداعي أقوي لاقبال الناس واجتماعهم وشعورهم الفياض بارتباط الزمان بعضه ببعض فيذكرون بالحاضر على العلم الفطر والفطر والمعيف فأهل والعلمين فإن وجد فيها الضعيف فأهل الماضي وينقلون من الشّاهد إلى الغائب. الحديث لم يشترطوا في السير ما يشترط في الحديث. ومع ذلك علينا أن ننقيها من الشووا القوية إذا شابتها شائبة يجب أن يقوم النكير على تلك الشائبة. وليس على القرية في حد ذا قبل المولد النبوي الشريف هو وسيلة كبرى للدعوة إلى الله تعالى وينبغي أن لا تفوّت بل يجب على الدعاة تذكير الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وسيرته وإلا فإن من لم يستفد من ذلك فهو محروم من خيرات المولد وأما ما يعمل في المولد فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من الشريف. نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال: ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي ولا ينبغي أن يقاس كل احتفال بالمولد النبوي الشريف على كل مولد فيه السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به وما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع وكذلك ارتكاب حرام المريناو بيبابقاً من الوجوه في مشروعية المولد، إنها هـ في المولـ د الـذي خلا من المنكرات المذمومة، التي يجب الإنكار عليها، أما إذا اشتمل المولد على شيء مما يجب الإنكار عليه، كاختلاط الرجال بالنساء، وكثرة الإسراف مما لا يرضى به صاحب المولد الشريف ، فهذا لا شك في تحريمه ومنعه، لما اشتمل عليه من المحرمات، لكن تحريمه حينئذ يكون عارضاً لا ذاتياً، كما لا يخفى على من تأمل ذلك.

ثم بعد هذا نقول أن أمر المولد أمر اجتهادي فمن شاء فعله ومن شاء لم يفعل. ولا ينقض اجتهاد بلجتهاد بلجتهاد بلجتهاد من يُعَظِّمْ مع أَنْ عَالَبْ الأَمَة محتفي بمثل هذا اليوم وتعظمه لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهُ فَإِنَّا مِنْ تَقُورَى الْقُلُوبِ ﴿ اللهُ عَلَيه وسلم الله عليه وسلم . أَسَالُ اللهُ أَنْ يرينا الحق ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه .

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

(") (الحج: من الآية٣٢)

O

### صدر من هذه السلسلة:

- مقدمة ومدخل عام للمفاهيم.

- كلمة هادئة في الحياة البرزخية للدكتور عمر عبدالله كامل

- كلمة هادئة في التوسل للدكتور عمر عبدالله كامل

- كلمة هادئة في **الاستغاثة** للدكتور عمر عبدالله كامل

- كلمة هادئة في أحكام القبور للدكتور عمر عبدالله كامل

- كلمة هادئة في الزيارة وشد الرحال للدكتور عمر عبدالله كامل

- كلمة هادئة في التبرك للدكتور عمر عبدالله كامل

- كلمة هادئة في البدعة للدكتور عمر عبدالله كامل

- الترك لا ينتج حكمًا للشريف عبدالله بن فرّاج العبدلي

- كلمة هادئة في **الاحتفال بالمولد** للدكتور عمر عبدالله كامل

- كلمة هادئة في حديث لا تطروني للدكتور عمر عبدالله كامل

- كلمة هادئة في حديث الجارية للدكتور عمر عبدالله كامل

. . .